

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعسة الخامسة

بقام: عبدالله الكبير

دارالهمارف

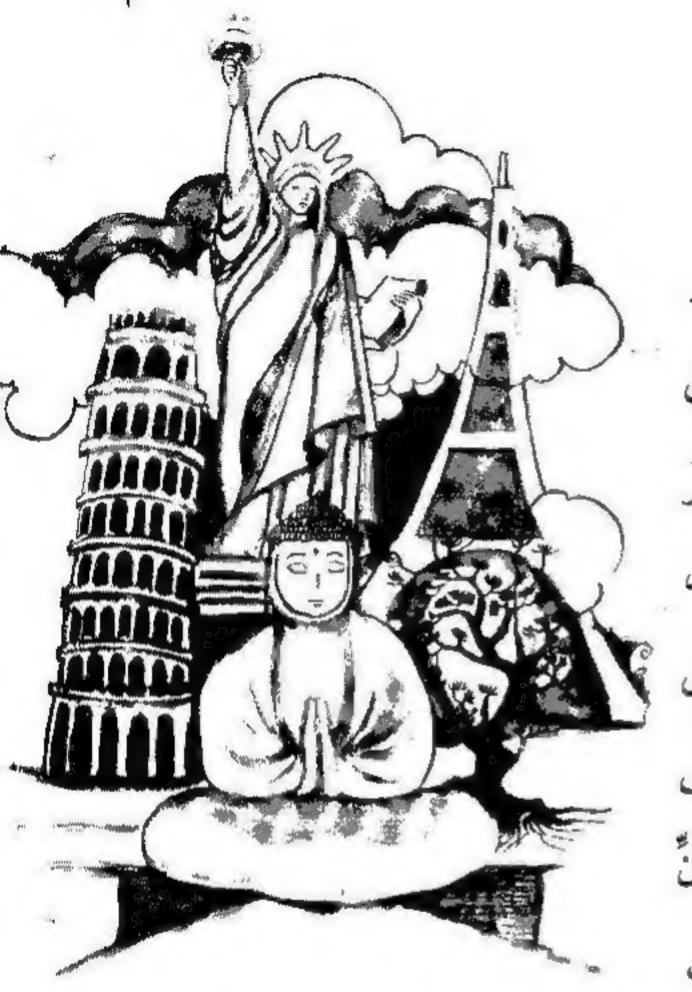

هُلِيمَةٌ عَدِيمَةٌ تَدِيمَةٌ . . . . قَانْتَ تَسْمَعُهَا فِي قَدِيمَةٌ جِداً . . . وَأَنْتَ تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان . . . تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان . . . تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ وَلِيبْيا ، وَفِي تُونِسَ وَالْجَزَائِر ، وَفِي الْمَغْرِبِ وَمُورِيتَانِيا ، وَفِي وَفِي السَّودَانِ وَالصُّومَال ، وَنَسْمَعُهَا فِي السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَنَسْمَعُهَا فِي السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَنَسْمَعُهَا فِي سُورِيَّةً وَلُبْنَان ، وَفِي الْأَرْدُنَّ فَي الْأَرْدُنَّ وَفِي الْمُرَاق وَالْبَحْرَبْن ، وَفِي الْمُرَاق وَالْبَحْرَبْن ، وَفِي الْمُرَاق وَالْبَحْرَبْن ، وَفِي الْمُؤَلِق وَالْبَحْرَبْن ،

وَفِي الْكُوبُتِ وَالْمَمْلُكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّة ، وَفِي دُولِ اتْحَادِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُها أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي الْبَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُها أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي الْبَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . وَلِيسَ الْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ هُذِهِ الْقِصَّة فِي شَرْقِ اللَّنْيَا وَغَرْبِهَا ، وَفِي شَمَالِهَا وَجَنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَفِي شَمَالِهَا وَجَنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ

هـ ذِهِ الْقِصَّةَ حَدَثَتُ فِي وَطَنِهِمْ ، وَأَنَّ الْبُلْدَانَ الْأَخْرَى نَقَلَتُهَا عَنْهُمْ . . .

وَنَحْنُ لاَ يَهُمُّنَا كَثِيراً أَنْ نَعْرِفَ فِي أَى بَلَدٍ حَـدَّنَتْ هَٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلا فِي أَى بَلَدٍ حَـدَّنَتْ هَٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلا فِي أَى سَنَةٍ وَقَعَتْ أَحْدَاثُهَا ، وَإِنَّمَا يَهُمُّنَا أَنَّ النَّاسَ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهَا حَدَثَتْ في بَلْدٍ مّا ، مُنْذُ مِثَاتِ السِّنِينَ .

وَأَبْطَالُ الْقِصَّةِ لَهُمْ آلَافُ الْأَسْمَاءِ ، فَكُلُّ مَنْ يَحْكِيهَا يُسَمِّى الْبَطَلَ السُمَّا أَنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فَلْنَسَمُ نَحْنُ هُنَا الْبَطَلَ الْأَوَّلَ « عَمْ مَنْصُور » . . .

كَانَ « عَمّ مَنْصُور » هٰذَا صَيَّاداً مَاهِراً ، كَرِيمَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْعِشْرَة . وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ « سَعْدِيَّةُ » طَيِّبَةً مِثْلَه . وَقَدْ رَزَقَهُمَا اللهُ وَلَدًا جَمِيلاً سَمَيّاهُ « حَسَّان » .

وَكَبِرَ «حَسَّانُ» ، وَصَارَ شَابًا مِنْ أَقُوى الشَّبَانِ وَأَشْجَعهم ، مَحْبُوباً مِنْ كُلِّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَه ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِه ، وَجَمِيلِ صِفَاتِه ، وَطَاعَتِه لِأَبُوبُه ، وَبِرِهِ بِهِما ، وَلِاحْتِرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصَّغَار ، وَطَاعَتِهِ لِأَبُوبُه ، وَبِرِه بِهِما ، وَلِاحْتِرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصَّغَار ، وَتَقْدِيمِهِ الْمُسَاعَدة لِلضَّعَفَاء وَالْعَجَائِز . . .



وَمَرَّتِ الْأَيَّامِ ، وَشَاخَ ﴿ عَمْ مَنْصُورِ ﴾ ، وَلَمْ يَعُدُ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ كُلَّ يَوْمِ لِلصَّيْد ؛ فَكَانَ ابْنُهُ ﴿ حَسَّانُ ﴾ يَقُومُ بِالْعَمَلِ وَحْدَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَيَّامِ ، فَيَخْرُجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْقِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، ثُمَّ يَجْذِبُهَا ، فَتَخْرُجُ مَمْلُوءَةً سَمَكًا مُخْتَلِفَ الْأَصْنَافِ وَالْأَحْجَامِ ، فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَبُواهُ الْعَجُوزَانِ مِنْ طَعَامٍ وَدَوَاء ، وَيَدَّخِرُ مَا يَزِيد . . .

ثُمَّ مَاتَتُ أُمُّ «حَسَّان» ، زَوْجَةُ «عَمَّ مَنْصُور» ، فَحَزِنَ الأَبُ وَالإَبْنُ حُزْنًا شَدِيدًا ، وَكَرِهَ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ الْبَقَاء وَحْدَهُ في الْبَيْت ، فَجَعَلَ يَحْرُجُ مَعَ ابْنِه ، يُعَاوِنُهُ في عَمَلِه ، فَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَبَارَةً يُحَرِّجُ مَعَ ابْنِه ، يُعَاوِنُهُ في عَمَلِه ، فَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَبَانَهُ «حَسَّانُ» يُلْتِي الشَّبَكَة في الْبَحْرِ وَيَشْرِغُ في قَعْرِ الْقَارِبِ مَا يَصْطَاد . . .

وَبَعْدَ أَشْهُرٍ رَأَى «عَمَّ مَنْصُور» وَابْنَهُ «حَسَّانُ» السَّمَكَ بَقِلُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَعَوَّدَا الصَّيْدَ فِيهِ ، فَفَكَّرًا فِي الْإِنْتِقَالِ إِلَى مَكَانِ آخَرَ ، فَجَمَعَا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانٍ رَأَيًا فِيهِ فَجَمَعًا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانٍ رَأَيًا فِيهِ السَّمَكَ يَقْفِرُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفًا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُحُ السَّمَك يَقْفِرُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفًا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُح لِلصَّبْد ، فَقَرَّرًا أَنْ يُقِيها فِيه ، وَأَرْسَيَا قَارِبَهُمَا عَلَى الشَّاطِئ ، وَأَقَامَا مِنْ أَغْصَانِ الْأَشْجَارِكُوخاً صَغِيراً ، يَبِيتَانِ فِيه . . . .

وَعَادَ الِاثْنَانِ يَصِيدَانِ كُلَّ يَوْمِ صَيْدًا وَفِيرًا ، يَبِيعَانِهِ فِي سُوقِ الْبَلَد ، وَيَشْتَرِيَانِ مَا يُرِيدَان ، وَيُوفِّرَانِ مَا يَرِيدُ عَلَى حَاجَةٍ مَا ،

جَرَى «حَسَّانُ » إِلَى الْبَيْتِ ، لِيَأْتِيَ بِالْأَنْجَرِ ؛ لَكِنَّهُ بَحَثَ عَنْهُ فِي حَلَّ مُكُلِّ مَكَانٍ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكَّرَ أَنَّ زَمِيلَهُ « يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْذُ أَنْهُ مِكَانٍ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكُرَ أَنَّ زَمِيلَهُ « يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْذُ أَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَبُرُدُه ؛ فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَبُرُجُوهُ بَعْد .

فَاغْتَاظَ « عَمّ مَنْصُور » وَغَضِبَ عَلَى البنهِ غَضَا شَدِيداً ، وَوَبَّخَهُ تَوْبِيخاً عَنِيفاً ، وَقَالَ لَهُ : لِمَاذَا لَمْ تُحْضِرْ أَنْجَراً آخَرَ مِنْ أَحَدِ الزَّمَلاء ؟ . . . هَيًا أَمْسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكَة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِي الْمُسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكَة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِي المُسلِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِي المُسلِكُ أَنْتَ حَبْلَ السَّمكة الكبيرَ وَ الْعَجِيبة . . . إنَّا سَمكة كَبيرة لللهُ المُحَبِّل ، أَوْ أَنْ تَثَرَاخَى فِي شَدّه . . . إنَّا سَمكة كَبيرة عَربية عَشرة جُنَيْهات . . . . إنَّا سَمكة كَبيرة عَربية ، لا يَقِلُ ثَمَنُهَا عَنْ عَشَرَة جُنَيْهات . . . .

لَمْ يَكُدِ الصَّيَّادُ الْعَجُورُ يَثَرُكُ الْقَارِب ، وَيَصِلُ إِلَى الشَّاطِئ ، حَتَّى رَأَى « حَسَّانُ » السَّمَكَةَ الْكَبِيرَةَ تَرْفَعُ رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا « حَسَّانُ » ، يَأْيُّهَا الشَّابُ الطَّيِّب ، يَاذَا الْقَلْبِ الْحَنُون ، إِنَّ لِي مِثَاتٍ مِنَ الْأَوْلَادِ الصَّغَار ، يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتِي إِلَيْهِم ، فَأَطْلِقْ سَرَاحى ، وَخَلً مِنَا اللَّهُ فِي وَسَوْفَ أَحْفَظُ لَكَ هُذَا الْجَمِيل !

عَجِبَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ مِنْ هَـٰذِهِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ﴾ الَّتِي تَعْرِفُ اسْمَه ﴾ وَتُكَلِّمُهُ بِلِسَانِ فَصِيح ، وَتَحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا ووَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا ووَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا ووَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ

## لأبيهِ حِينَمَا يَعُود ؟!

قَالَتِ السَّمَكَة : أَطْلِقْنِي يَا « حَسَّانُ » . . . إِنَّكَ لَنْ تَنْدَمَ ، فَسَوْفَ أَرُدُّ لَكَ هَٰذَا الْإِحْسَان . أَوْكَافِئُكَ عَلَى هٰذَا الْإِحْسَان .

قَالَ « حَسَّان » : إِنِّى أَشْفِقُ عَلَى أَوْلاَدِكِ الصَّغَار ، وَأَحِبُّ أَنْ أَطْلِقَ سَرَاحَك ، لِتَعُودِى إِلَيْهِم ، لَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يَغْضَبَ عَلَى ۖ أَبِي . . .

قَالَتِ السَّمَكَةُ : سَأَنْتَظِرُ فِي الشَّبَكَةِ حَتَّى يَعُودَ أَبُوك . . . وَعِنْدَمَا



وحاوَلَ أَنْ يَضْرِبَكَ ، فَاقْفِرْ فِي الْمَاء ، وَحِينَتِنْدٍ أَقَدُّمُ لَكَ مُسَاعَدَتِي . . .

وبَعْدَ قَلِيلٍ عادَ «عَمَّ مَنْصُور» ، وَمَعَهُ أَحَدُ زُمَلائِه ، وَهُمَا يَحْمِلاَنِ أَلْجَراً كَبِيراً ، فَبَدأَتِ السَّمَكَةُ تَتَقَلَّبُ فِي الشَّبكَةِ ، وَتَقُومُ بِحَركاتِ عَنِيفَة ، فَأَخَذَ «حَسَّانُ » يَصِيحُ ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ يُجَاهِدُ وَيُقَاوِم ، وَنَادَى أَبَاهُ وَزُمِيلَة ، لِيُسْرِعَا إِلَى مُساعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَه عَمِّ مَنْصُور »وَزَمِيلَهُ إِلَى وَزَمِيلَهُ إِلَى مُساعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَه عَمِّ مَنْصُور »وَزَمِيلَهُ إِلَى الْقَارِب ، حَنَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْه ، فَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْقَارِب ، حَنَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْه ، وَغَضِب عَلَى ابْنِه ، بِالشَّبكَة فِي الْبَحْر ؛ فَتَمَلَّكَ الْغَيْظُ «عَمِّ مَنْصُور» ، وَغَضِب عَلَى ابْنِه ، وَوَجَوَل أَنْ يَضْرِبَه ، فَقَفَزَ «حَسَّانُ » مِنَ الْقَارِب ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكَة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَفَقَرَ «حَسَّانُ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بُعِيداً بَعِيداً بَعِيداً . . .

أَخَذَتِ السَّمَكَةُ تَسْبَحُ ، و « حَسَّانُ » فِي بَطْنِهَا ، حَنَّى وَصَلَتْ إِلَى بُحْيَرُةٍ كَبِيرَة ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَوْقَ سَطْحِ الْمَاء ، وفَتَحَتْ فَمَهَا ، وَزَفَرَتْ زَفْرَةً فَوِيَّةً لَفَظَتْ « حَسَّانَ » إِلَى الشَّاطِئْ . . .

وَوَقَفَتِ السَّمَكَةُ حَتَّى اسْتَرَاحَ ١١ حَسَّانِ ١١ ، وَهَدَأَتْ نَفْسُهُ ، وَأَفَاقَ



مِنْ غَشْيَتِه ، وَجَعَلَ يَتَلَفَّتُ حَوْلَه ، فَرَأَى السَّمَكَةَ أَمَامَهُ فِي الْبَحْبُرَة ، تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهِي فَرِحَةً تَبْتَسِم ، لَكِنَّهُ خَافَ وَشَعَرَ بِالْوَحْدَة ، فَقَالَتْ لَهُ السَّمَكَةُ : يَا هِ حَسَّانُ هِ ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنقَدْت حَبَانِي السَّمَكَةُ : يَا هُ حَسَّانُ هِ ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنقَدْت حَبَانِي وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلاَدِى وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَبِيلَ أَبُداً ، فَإِذَا إِخْتَجْتَ يَوْما إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ أَبُداً ، فَإِذَا إِخْتَجْتَ يَوْما إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ عَلَى الصَّحْرَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَيْكَ ثَلَاثُ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّحْرَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَيْكَ ثَلَاثُ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّحْرَةِ الْتِي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَيْكَ ثَلَاثُ مَرَّات ، تَجِدْنِي أَمَامَك . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيتِي الطَّيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيتِي الطَّيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيتِي الطَّيْب ، فَسَأَذْهبُ لِأَرَى أَوْلادِي

وَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْغَرِيبَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْمَاء ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَيْ الْمَاء ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَى الْمُعْرِيبَةُ اللَّهِيرَةُ إِلَى الْمَاء ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَى الْمُعْرِيبُولُونِ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ الْمُعْرِيبُونَ الْمُعْرِيبُولُ اللَّهُ الْعُرْدِيبُولُ عَلَيْنَ الْمُعْرِيبُولُ الْمُعْرِيبُولُونِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى الْمُعْرِيبُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيبُولُ الْمُعْرِيبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِيبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ ال

أَحَسَّ «حَسَّانُ » الْوَحْدَةَ وَالْغُرْبَة ، وطَفِقَ يَتَطَلَّعُ فِيها حَوْلَه ، فَرَأَى أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانُ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانُ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي عَلَى شَاطِئ البُحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ عَلَى شَاطِئ البُحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ النَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَارِ ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ الْجَمَالَ النَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَارِ ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ



الّذِي يُحِيطُ بِهِ : السّّمَاءَ الصَّافِية ، وَالْمِياهَ الزَّرْقَاء ، وَالْأَرْهَارَ الْبَانِعَة ، وَالْأَشْخَارَ الْمُخْتَلِفَةَ الْأَلْوَان ، الْمُتَعَدَّدَةَ الْأَسْدَال ، الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَسْدَال ، الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَسْدَال ، فَرَقَدَ الْمُتَنَوِّعَةَ الطَّعُوم ، فَأَكُلَ مَا شَاءَ حَتَّى شَبِع . . . ثُمَّ غَلَبَهُ النُّعَاس ، فَرَقَدَ عَلَى الْمُتَنَوِّعَةَ الطَّعُوم ، وَرَاحَ فِي نَوْم عَمِيق . . لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثُ أَنِ اسْتَنِقَظَ فَزِعاً مَدْعُوراً ، عَلَى صَوْتٍ عَالٍ ، كَأْنَهُ صَوْتُ اسْتِغَاثَة ، فَنَهَضَ مِنْ مَكَانِه ، مَذْعُوراً ، عَلَى صَوْتٍ عَالٍ ، كَأَنّهُ صَوْتُ اسْتِغَاثَة ، فَنَهَضَ مِنْ مَكَانِه ، وَأَخَذَ يَتَلَقَّتُ ذَاتَ الْبَمِينِ وَذَاتَ الشَّمال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَذَاتَ الشَّمال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَالْتَ الشَّمَال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَالْتَ السَّعَةِ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . الصَّوْت ، فَإِذَا الصَّوْتُ يَصَدُرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَإِذَا الصَّوْتُ يَصُدُرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَهَا الصَّوْتُ يَتَلَقَتُ ، فَإِذَا الصَّوْتُ يَصَدُرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَإِذَا الصَّوْتُ يَصُدُرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَالمَالُ مَا مُشْتَا وَلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَالمَالُ مَا السّقَةِ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَالمَالُ مَا يَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَإِنْ السَّعُولُ مُنْ الْمُونِ مُ يَاسِقَةً وَلِيبَةٍ مِنْه . . . . فَيَعْمَلُ مِنْ مُنْ الْمُ الْمُعُولُ مُنْ الْمُونِ السِقَةِ وَلَالِهُ مُنْ السِقَةِ وَلِيبَةٍ مِنْه . . . . فَي فَالْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ السَّقِي الْمُ الْمُ السُقَالِ السَّعْرَاقِ الْمُ الْمُسْتُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِيلِ الْمُ الْم

اتَّجَهَ «حَسَّانُ » نَحْوَ الشَّجَرَة ، وَجَعَلَ يُحَدِّقُ بِبَصَرِهِ الْحَادِ ، فَرَرُفْرِفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي فَرَأَى نَسْرَيْنِ صَغِيرَيْنِ فِي عُشْهِمَا ، يُصَوِّتَان ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي خَوْفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خَوْدٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ هُلُولًا مَا رَأًى !

رَأَى ثُعْبَاناً ضَحْماً ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ خَرُوفاً ، يَلْتَفْ حَوْلَ الشَّجَرَةِ ، وَيَرْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشَّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، وَيَرْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشَّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، وَيَجَمَ فِي النَّعْبَانَ رَجْمَةً فَهُمِ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمَا ، فَتَنَاوَلَ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ النَّعْبَانَ رَجْمَةً فَهُمِ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمَا ، فَتَنَاوَلَ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ النَّعْبَانَ رَجْمَةً

قَوِيَّة ؛ فأَصَابَ الْحَجُرُ رَأْسَ الثَّعْبَان ، فَتَرَنَّحَ تَرَنَّحَ السَّكُوان ؛ فَرجمَهُ «حَسَّانُ » بِحَجَرٍ ثَانٍ ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ يَتَلَوَّى ، وَيَنْكَمِشُ وَينْبَسِطُ ؛ فَتَنَاوَلَ «حَسَّانُ » الشَّابُ الْقَوِى الْفَتِي الشَّجَاعُ حَجَرًا آخَرُ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الثَّعْبَانِ ، وَجَعَلَ يُهَشَّمُ رَأْسَه ، حَتَى مَاتَ وَسَكَنَتُ حَرَّكُتُه . . . .

صَاحَ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ صَيْحَاتِ الْفَرَح ، وَأَخَذَا يُصَوِّتَانِ فِي الْبَهَاج ، وَيُرَفِّرِفَانِ بِأَجْنِحَتِهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الْبَهَابِ « وَيُرَفِّرِفَانَ بِأَجْنِحَتِهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الشَّابِ « وَسَانَ » الشَّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثَّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِيلَاعِهِ لِلشَّابِ « حَسَّانَ » الشَّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثَّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِيلَاعِهِ إِيَّاهُمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَنْ نَسَى لَكَ هَذَا الْجَمِيل ، أَيُّهَا الشَّابُ الْقَوى . . . اصْعَدْ إِلَيْنَا ، لِنُكَافِئَكَ عَلَى صَنِيعِك . . .

تَسَلَّقَ « حَسَّانُ » الشَّجَرة في مَهَارة ، حَثَّى وَصَلَ إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْن ، فَجَعَلَا يَلْمَسَانِ وَجُهَة بمِنْقَارَيْهِمَا ، كَأَنَّهُمَا يُقَبَّلانِه . . . ثُمَّ قَالاً لَهُ : لُوْلا شَجَاعَتُكُ وَمُرُوءَتُكَ لاَبْتَلَعَنا هَلْمَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئك الْمُؤَلِّ شَجَاعَتُكُ وَمُرُوءَتُكَ لاَبْتَلَعَنا هَلْمَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئك الْمُؤلِّنَا عَلَى عَمَلِكَ الْعَظِيمِ هَلْدَا . . . لَلْكِنَّنَا نَخْشَى أَنْ يُؤذِياكَ ، لَوْ رَأْيَاكَ هُنَا . قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان هُنَا . قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان

لَمْ يُسْرِعِ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ إِلَى أَبُو يَهِمَا ، وَلَمْ يَلْتَقِطَا مَا حَمَلًا إِلَيْهِمَا مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ الْفَعْبَانَ الْفَرْخَانِ مَعا : مَا جَزَاءُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْنَا وإِلَيْكُمَا ، ويَقْتُلُ الثَّعْبَانَ الْخَبِيثَ اللَّهِينَ ؟ !

قَالَ الْأَبُوانِ : إِنَّ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْكُمَا وإلَيْنَا ، ويَقْتُلُ النَّعْبَانَ الْمُعْبَانَ المُلْعُون ، يَسْتَحِقُ مِنَّا كُلَّ الشَّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ ، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُكَافِئه ، وَأَنْ نُرُدَّ جَمِيلَةُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ ! . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُرَا إِلَى أَسْفَلِ الشَّجَرَة . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُرَا إِلَى أَسْفَلِ الشَّجَرَة . . . هٰذَا هُوَ النَّعْبَانُ اللَّعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعٌ قَوِى ، وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . . . فَقَالَ مَيْتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعٌ قَوِى ، وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . .



نَظَرَ الْأَبُوانِ إِلَى النَّعْبَانِ مُتَكَنِّماً بِجِوَارِ الشَّجَرَة ، وَقَالاً : أَيْنَ هٰذَا الشَّجَرَة الْفَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هٰذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَ كُمَا مِنَ الشَّابُ الْقَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هٰذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَ كُمَا مِنَ السَّابُ الْقَوِيُ الْجَرِيءُ الَّذِي كَمَا ؟ الْهَلَاكِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُكُمَا ؟

رَفَعَ الْفَرْخَانَ أَجْنِحَتُهُمَا ، وَقَالًا : هَذَا هُوَ الشَّابُّ الشَّجَاعُ الْقَوِىُّ الَّذَى قَتَلَ الثُّعْبَانَ ، وَخَلَّصَنَا مِنَ الْمَوْتِ ، وَنَجَّانًا مِنَ الْهَلَاكِ !

أَحَاطَ النَّسْرَانِ الْكَبِيرَانِ بِالشَّابِ «حَسَّان» ، وَأَخَذَا بَدِفَّانِ بِالشَّابِ «حَسَّان» ، وَيُومِئَانِ إِلَيْهِ بِرَأْسَيْهِمَا ، إِعْرَاباً لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا ، أَيْهَا الْفَنَى الْجَرِى ، إحْسَاناً مَا عَلَيْهِ مِنْ وَقَالَا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا ، أَيْهَا الْفَنَى الْجَرِى ، إِحْسَاناً مَا عَلَيْهِ مِنْ مَزِيد ، وَلَنْ نَنْسَى لَكَ هُذَا الْمَعْرُوفَ أَبَدًا . . . إِنَّ هُذَا النَّعْبَانَ اللَّعِينَ مَزِيد ، وَلَنْ نَنْسَى لَكَ هُذَا الْمَعْرُوفَ أَبَدًا . . . إِنَّ هُذَا النَّعْبَانَ اللَّعِينَ كَانَ يَبْتِيعُ فِرَاخَنَا كُلَّ سَنَة ، وَلَمْ يَتُرَكُ لَنَا فَرْخَا وَاحِداً حَتَّى يَكُبُر ، وَتَفْرَح بِي اللهِ مَنْ يَعْرَكُ لَنَا فَرْخَا وَاحِداً حَتَّى يَكُبُر ، وَتَفْرَح بِي إِنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ « حَسَّانُ » : شَكُواً ، شُكُواً . أَنَا مَا فَعَلْتُ شَيْئاً يَسْتَحِقُ الْجَزَاء ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ شَيْئاً يَسْتَحِقُ الْجَزَاء ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُ ذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الْصَّغِيرَ بْنِ الْعَاجِزَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُ ذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الْصَّغِيرَ بْنِ الْعَاجِزَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ الْعَاجِزَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ الطَّبَرَان ، وَقَتَلْتُ ثُعْبَاناً مُعْتَدِياً مُؤْذِياً . . . وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى عَنْ الطَّبَرَان ، وَقَتَلْتُ ثُعْبَاناً مُعْتَدِياً مُؤْذِياً . . . وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى



شَى ۚ إِلَّا أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ قَرِينٍ مِنَ الْعُمْرَان . . .

قَالَ النَّسْرُ الأَبُ : مَا أَيْسَرَ مَا تَطْلُب ! وَمَا أَسْهَلَه ! . . ارْكُبُ ظَهْرِى فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانِ مِنَ الْعُمْرَانَ . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْرِ الْكَبِيرِ ، فَطَارَ بِهِ النَّسْرُ طَوِيلاً ، حَتَّى ظَهَرَتْ أَمَامَ «حَسَّانً » مَدِينَةً كَبِيرَة ، فَقَالَ لِلنَّسْرِ : كُنَى . . . أُنْزِلْنِي هُنَا مِنْ فَضْلِك . . . . أُنْزِلْنِي

أَنْزَلُهُ النَّسْرُ فِي مَكَانٍ خَلَا، ، وَوَقَفَ بِجِوَارِهِ لَحْظَةً يُرْشِدُهُ إِلَى أَقْرَبِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرُلَةُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَرَعَ بِمِنْقَارِهِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرُلَةُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَرَعَ بِمِنْقَارِهِ رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابِ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابِ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » الطَّيبُ الشَّجَاع ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَّة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، وَأَحْرَقُ هُلُهِ الرِّيشَة ، تَجِدُنى أَمَامَك . . .

طَارَ النَّسْرِ ، وَأَخَذَ لا حَسَّانُ » يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ الْفَضَاء ، مُتَجِها نَحْوَ الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى فَرَسَ ، يَجْرِى يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَشَرْقاً وَغَرْ باً ، وَرَاءَ ثَعْلَبٍ خَائِف مَذْعُور ، فَرَسَ ، يَجْرِى يَمِيناً وَشِمَالاً ، وَشَرْقاً وَغَرْ باً ، وَرَاءَ ثَعْلَبٍ خَائِف مَذْعُور ،



وَالرَّجُلُ يُطْلِقُ عَلَيْهِ سِهَامَه ، يُرِيدُ أَنْ يَصْطَادَه ، وَالثَّعْلَبُ يَجْرِى بَاحِثاً عَنْ مَكَانٍ يَخْتَبِئُ فِيه ، أَوْجُحْرٍ يَحْتَمِى بِه . فَقَالَ «حَسَّانُ » فِي نَفْسِه : رُبَّمَا كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلَادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلَادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلَادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلَادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، فَأَخَذَ يَجْرِى وَرَاءَ الصَّيَّادِ ، وَهُو يَصِيحُ بِه ، فَوَقَفَ الرَّجُل ، وَسَأَلَ «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُكُ التَّعْلَبُ «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُكُ التَّعْلَبَ «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُكُ التَّعْلَبَ

المِسْكِين ، وَأَلَّا يَقْتُلُهُ بِسِهَامِه ، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ أُولَادٌ صِغَارٌ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتَه ؛ فَتَأَثَّرَ الرَّجُلُ بِكَلَامِ «حَسَّانَ» اللَّيْنِ اللَّطِيفِ ، واسْنَجَابَ لِرَجَائِه ، وَتَرَكَ النَّعْلَب ، وَسَارَ بِحِصَانِهِ إِلَى الْمَدِينَة . . . .

لَمَّا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ نَظِرِ ﴿ حَسَّانَ ﴾ وَالثَّعْلَب ، أَخَذَ الثَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ ﴿ حَسَّانَ ﴾ في حَذَر ، فأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُو مِنْه ، فاطمأنَّ الثَّعْلَب ، وَجَرَى نَحْوَه ، وَجَعَلَ يَشْكُرُه ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَبِيلَ مَا دُمْتُ حَيَّا ، أَيَّهَا الشَّابُ الطَّيِّبُ النَّبِيل . . . فَمَاذَا تُحِبُ أَنْ أَقَدُّم لَك تَعْبِيرً عَنْ عَبِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيمٍ تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! عَنْ عَبِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيمٍ تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! قَالَ ﴿ حَسَّانَ ﴾ : لَسْتُ الآنَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْء . . إِذْهَبُ أَنْتَ مَعَ السَّلَامَة !

نَزَعَ النَّعْلَبُ بِفَهِهِ بَعْضَ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَيْلِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى «حَسَّان» وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي هُذَهِ وَقَالَ لَهِ مُسَاعَدَتِكَ فِي هُذَهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي هُذَهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي الْحَالُ . . . قَالَ النَّعْلَبُ هُذَا ، وَجَرَى حَتَّى اخْتَفَى عَنْ نَظِرِ «حَسَّان» . . . قَالَ النَّعْلَبُ هُذَا ، وَجَرَى حَتَّى اخْتَفَى عَنْ نَظِرِ «حَسَّان» . . . .

استَّمَرَّ « حَسَّانُ » يَمشِى حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةُ الَّتِى رَآهَا وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ النَّسِرِ الْكَبِيرِ ، فَوَجَدُّ النَّاسَ يَسِيرُ ونَ جَمَاعًاتٍ فِى اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ النَّسِرِ الْكَبِيرِ ، فَوَجَدُّ النَّاسَ يَسِيرُ ونَ جَمَاعًاتٍ فِى اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ أَيْنَ عَجَب ، وَدَنَا مِنْ أَحَدِهِمْ وَسَأَلُه : لِمَاذَا يَسِيرُ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى أَيْنَ يَدْهَبُون ؟ جِهَةِ الْغَرْب ؟ إِلَى أَيْنَ يَدْهَبُون ؟

- أَلَا تَعْرِفُ مَيْدَانَ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة.؟! . . . . أَأَنْتَ غَرِيبٌ عَنْ بَلَدِنا ؟!
- نَعَم ؛ أَنَا غَرِيبٌ عَنْ مَدِينَتِكُم ، وَلَمْ أَدْخُلُهَا إِلَّا مُنْذُ لَحَظَات . . .

   إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَبْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِنُشَاهِدَ أَحَدَ الْأُمَرَاءِ

  الشّبّان ، وَهُوَ يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَبْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأُسْرَبِهِ وَحَاشِيَتِه ،

  الشّبّان ، وَهُوَ يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَبْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأُسْرَبِهِ وَحَاشِيَتِه ،

  وَأَمَامَ الشّعْب ، وَيَخْلَعُ ثِيَابَ الْإِمَارَةِ الْمُزَرِّكُشَة ، الْمُزَيَّنَة بِالأَوْسِمَةِ

  وَالشَّارَات ، وَيَرْتَدِي فَرْوَة خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُرْطُوراً مِثْلَ طُرْطُور



« البِلْيَاتْشُو» ، ثُمَّ يَجْرِى فِي الْمَيْدانِ حَافِياً ، فيقطعُ السَّاحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا سَبْعَ مَرَّات ، وَالْحَاضِرُونَ يَضْحَكُونَ وَيُقَهِّقِهُون ، سَاخِرِينَ مِنْه مُسْتَهْزِيْنَ بِه . . . ثُمَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الأَوْلَاد . . مُستَهْزِيْنَ بِه . . . ثُمَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الأَوْلَاد . . . مُنَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الأَوْلَاد . . . مُنَّ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ ع



جَرِ بَانِهِ ارْتَكُبَ حَتَى اسْتَحَقَّ هـذِهِ السَّخْرِيَة ، وَهـذَا الطرد مِنَ البَلد ؟ !

- إِنَّهُ كُمْ يَجْنِ أَىَّ جِنَايَة ، وَلَا ارْتَكَبَ أَىَّ جَرِيمَة ، سِوَى أَنَّهُ كُمْ

يَسْتَطِعُ تَنْفِيذَ شَرْطِ الْأَمِيرَة ، بِنْتِ الْمَلِك !

- وَمَا شَرْطُ الْأَمِيرَةِ هَٰذَا حَنَّى يُحْكُمَ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ تَنْفِيذَهُ بِهٰذَا الْعِقَابِ الْعَجِيبِ ؟ ! - شَرْطُهَا أَنْ يَحْتَنِيَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآةُ الْأَمِيرَة . . .

 مَاذَا تَقُول ؟ إِنِّى كُمْ أَفْهَمْ شَيْثاً ؛ فَهَلْ تَتَفَضَّلُ بِتَوْضِيحِ الْأَمْرِ ؟ - إِنَّ الْأَمِيرَةَ عِنْدَهَا مِرْآةً سِحْرِيَّة ، تَكْشِفُ لَهَا كُلَّ شَيْء ، في البَرُّ وَفِي الْبَحْرِ وَفِي الْجَوِّ. . . وَالْأُمِيرَةُ تَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ يَتَقَدُّمُ لِخِطْبَيْهَا أَن بَحْتَبِيٌّ فِي أَى مَكَانَ ؛ وَتَمْنَحُهُ فُرْصَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَخْتَنِي . . . وَبَعْدَ هٰذِهِ الأيَّامِ الثَّلَاثَة ، تَصْعَدُ الأميرَةُ إلى سَطْحِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، فَتُدِيرُهَا فِي كُلِّ اتْجَاه ، وَهِيَ تَنْظُرُ فِيهَا ؛ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ الاهْتِدَاء إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَبَأَ فِيهِ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجِ مِنْهَا قَبِلَتْ خِطْبَتَه ، وَرَضِيَتُ بِهِ زَوْجاً لَهَا . . . وَإِنْ عَرَفَتِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَبِى فِيهِ أَرْسَلَتِ الْجُنُودَ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَعَاقَبَتْهُ هَـٰذَا الْعِقَابَ الْعَجِيبَ : يَخْلَعُ ثِيَابَهُ الْأَنِيقَة ، وَيَرْتَدِى فَرُوَةً خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُـرْطُوراً ، وَيَذْهَبُ إِلَى مَعْلِسِ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَالْأَمِيرَة ، فَيَنْحَنِي أَمَامَهُمْ فِي خُشُوعٍ ، ثُمَّ يَبْدَأُ يَجْرِي ، حَتَّى يَفْطَعَ السَّاحَةَ الْوَاسِعَةَ سَبْعَ مَرَّات ، وَهُوَ حَافٍ ، وَفِي هٰذَا الشَّكْلِ الْمُضحِك . . . وَبَعْدَ ذَلِكَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ مُشَيَّعاً بِسُخْرِيَةِ الْجَمِيعِ . . .

- وَهَلَ حَدَثَ مِثْلُ هَـٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟
- أوه ! لَقَدْ ضَحِكْنَا قَبْلَ الْيَوْمِ مِنْ عَشَرَاتِ الْأَمْرَاء ؛ فَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَنِيَّ بِحَيْثُ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ الْمُؤْسِفِ أَنْ الْمِرْقِةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ السِّحْرِيَّة . . . وَكَمْ مِنْ أَمْرَاء كَانُوا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ السِّحْرِيَّة الْقُوقِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُرْوءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُروءَةِ وَالْمُروءَةُ وَالْمُروءَةُ وَالْمُروءَةُ وَاللّهِ وَالْمُروءَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَائِهُ اللللّهُ اللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ الللللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ اللللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَلَائِهُ الللّهُ وَلَائِهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَائِلْمُوالِ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَالللللّ
  - يَا لَلْفَظَاعَة ! إِنَّ أَمِيرَتَكُمْ هَلَهِ شِرِّيرَةٌ قَاسِيَة، وَلَا بُدَّ من تَأْدِيبِهَا . . . وَسَأَكُونُ أَنَا مُؤَدِّبَهَا . . .
- ها ها آ. . . ابْتَعِدْ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الْغَرِيبُ ، عَنْ هـٰذَا الطَّرِيق ، وَإِلَّا اجْتَمَعْنَا يَوْماً فِي مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَك وَإِلَّا اجْتَمَعْنَا يَوْماً فِي مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَك مِنْ مَنْظَرِكَ وَأَنْتَ تَرْتَدِى فَرْوَةَ الْخَرُوف ، وَبَجْرِى حَافِياً ، وَعَلَى رَأْسِكَ طُرْطُور !

- سَأْجَرِّبُ حَظِّى . . . فَقَدْ أَنْجَح ، وَلَا تَكْشِفُ الْمِرْآةُ مَخْبَئِي . . . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ !

\* \* \*

صَمَّمَ الْفَتَى الشَّجَاعُ « حَسَّانُ » عَلَى أَنْ يُجَرِّبَ حَظَّه ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأُمِيرَة ، فَرُبَّمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْجَع ، فَيُؤَدُّبَ الْأَمِيرَةَ الْقَاسِيَة ، وَيُنْقِذِ الْأُمْرَاءَ مِنْ سُخْرِيَتِهَا ؛ فَذَهَبَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَاسْتَأْذَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَلِك ؛ فَلَمَّا أَذِنَ لَه ، وَقَفَ أَمَامَهُ فِي أَدَب ، وَحَيَّاهُ في إِجْلَالَ ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ تَحِيَّتُه ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُه ، وَيَنْظُرُ إِلَى ثِيَابِهِ الْعَادِيَّة ، ثُمَّ سَأَلَه : مَاذَا تُرِيدُ أَيُّهَا الشَّابِ ؟ فَقَالَ « حَسَّانُ » فِي شَجَاعَة : لَقَدْ عَرَفْتُ شَرْطَ الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى أَطْلُبُ يَدَهَا ، وَأَخْطُبُهَا لِتَكُونَ زَوْجَةً لى . دَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِتَرَى هٰذَا الْخَاطِبَ الْجَدِيدِ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُه . وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبُهَا أَدَبُهُ الْجَمِّ ، وَجُوْآتُهُ الْمُهَذَّبَة ، وَكَلَامُهُ الْفَصِيحُ الَّذِي يَدُلُ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ ، وَالنُّقَةِ بِالنَّفْسِ . . . كَمَا أَعْجَبَهَا اعْتِدَالُ قَدُّه ، وَوَسَامَةُ خَلْقِه ، فَقَالَتْ لَه : أَمُسْتَعِدٌ أَنْتَ لِتَنْفِيذِ شَرْطِي ؟ . . .



وَهَلْ تَعْرِفُ جَزَاءَ مَنْ تَكْشِفُ مِرْآتِي مَكَانَه ؟ . . . إِنَّ مَنْ مِرْآتِي مَكَانَه أَنْ يَخْتَنِيَ عَـنْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَنِيَ عَـنْ مِرْآتَى . . .

- أَعْرِفُ ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ ، مَا يَحْدُثُ لَهُ ...

- إِنْ كُنْتَ مُصِرًّا عَلَى خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَنِيَ خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَنِي

بِحَيْثُ لَا تَرَاكَ مِرْآتِي السَّحْرِيَّة . . . سَأَصْعَدُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْر ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَأَنْظُرُ فِي مِرْآتِي ؛ فَإِنْ رَأَيْتُكَ قَبَضَ عَلَيْكَ الْجُنْد ، وَسَاقُوكَ إِلَى سَاحَةِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . . .

- وَأَلْبَسُونِي فَرْوَةَ الْخَرُوفِ وَالطَّرْطُورِ . . . أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ اللَّقَاء !

خَرَجَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ مِنَ الْقَصْرِ الْمَلَكِي ۗ ، وَقَدِ امْتَلَا ۚ قَلْبُهُ بِحُبُ الْأَمِيرَةَ كَانَتُ أَوْفَرَ فَقَدْ كَانَتُ أَجْمَلَ فَتَاقٍ رَآهَا فِي حَيَاتِه . . . وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتُ أَوْفَرَ الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ﴾ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبُ سِوَى غُرُ ورِهَا بِنَفُوقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالًا وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالًا وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالًا وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء اللّهِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَتُ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَلُونَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِيِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عِيدَةٍ جِدًّا طَالِينَ اللّهُولِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَتَطُرُدُهُم . . . .

أَخَذَ «حَسَّانُ » يَجْرِى وَيَجْرِى حَتَّى وَصَلَ إِلَى شَاطِئُ البُّحَيْرَةِ الَّذِى لَفَظَنَّهُ عَلَيْهِ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ ، وَوَقَفَ فَوْقَ الصَّخُرَةِ الَّتِي عَبَّنَهَا لَهُ . وَصَفَّقَ بِيدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَتْ لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَتْ : وَصَفَّقَ بِيدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَتْ لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَتْ : أَهْلًا بِكَ يَا صَدِيقِي الطَّيْب . . . مَاذَا جَرَى ؟ قُلْ لِى مَا حَدَث ، فَقَدْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْنًا يُسَاعِدُك .

قَصَّ الحَسَّانُ » عَلَى السَّمَكَةِ قِصَّةَ الأَمِيرَةِ الَّتِي خَطَبَها ، وذَكَرَ لَهَ الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتْهِ ؛ فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَتْ لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتْهِ ؛ فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَتْ لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ لا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ



وَأَغُوصَ بِكَ فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، فَلَنْ يَعْرِفَ أَحَدُ مَكَانَكَ . . . وَغَاصَتْ بِهِ قَفَزَ «حَسَّانُ » إِلَى الْمَاء ، وَابْتَلَعْتُهُ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَة ، وَغَاصَتْ بِهِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى قَاعِ البَّحَيْرَة ، وَأَمَرَتْ أُسْرَتُهَا الَّتِي لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدُ أَن تَتَجَمَّعَ حَوْلَهَا ، وَأَنْ تُحَرِّكَ الْمَاء بِذَيُولِهَا وَزَعَانِفِهَا ، لِتَتَعَكَّر المياه ، وَلَا يَظْهَرُ «حَسَّانُ » فِي الْمِرْآةِ السَّحْرِيّة ! فَلَمَّا تَعَكَّرتِ الْمِياه ، وَلَمْ تَعُدِ السَّمْكَةُ نُبْعِرُ شَيْنًا مِمًا حَوْلَهَا ، ظَنَّتْ أَنَّ صَدِيقَهَا سَيَكُونُ فِي أَمَان ، وَمُان ، فَلَمْ السَّمْكَةُ نُبْعِرُ شَيْنًا مِمًا حَوْلَهَا ، ظَنَّتْ أَنَّ صَدِيقَهَا سَيَكُونُ فِي أَمَان ،

وَغَاصَتْ به . . .

وَأَنَّ الْأَمِيرَةَ لَنْ تَهْتَدِى إِلَى مَكَانِه ، فَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى سَطْحِ الْمَاء ، وَلَفَظَتْهُ

عَلَى الشَّاطِئِ ، وَكَانَتْ تَظْهَرُ فَوْقَ الْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ ، لِتَطْمَئِنَ عَلَى صَدِيقِهَا . وَفِي ظُهْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ صَدِيقِهَا . وَفِي ظُهْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ الْمَاء ، أَخْرَجَتِ السَّمَكَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاء ، وَنَادَتْ صَدِيقَهَا «حَسَّانْ» ، وَنَادَتْ صَدِيقَهَا «حَسَّانْ» ، وَقَالَتْ لَه : ذَكَرْتَ لِي أَنَّ الْأَمِيرَة سَنَظُرُ فِي مِرْآتِهَا عَصْرَهُ لَدَا الْيَوْم ، فَتَعَالَ لَأُخْفِيكَ . . . وَابْتَلَعَنْه ،

وَفِي الْعَصْرِ صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَبِيدِهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، وَأَخَدَتْ تُحَرِّكُهَا فِي كُلِّ جِهَة ، فَلَمْ ثَرَ « حَسَّانَ » فِي أَى السَّحْرِيَّة ، فَاغْتَاظَتْ لِاخْتِفَافِهِ الْعَجِيبِ ، وَهَمَّتْ بِالنَّزُولِ ، فَمَالَتِ الْمِرْآةُ وَمَكَانَ ، فَاغْتَاظَتْ لِاخْتِفَافِهِ الْعَجِيبِ ، وَهَمَّتْ بِالنَّزُولِ ، فَمَالَتِ الْمِرْآةُ وَنَحُو الْبُحَيْرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأَمِيرَةُ تَجَمَّعَ السَّمَكِ فِي مَكَانٍ مُعَيِّن ، وتَعَكُّرُ — نَحُو الْبُحَيْرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأَمِيرَةُ تَجَمَّعَ السَّمَكِ فِي مَكَانٍ مُعَيِّن ، وتَعَكُّرُ — الْمَاء ، فَحَدَّقَتْ إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَتْ « حَسَّانَ » في الْمَاء ، فَحَدَّقَتْ إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَتْ « حَسَّانَ » في

بَطْنِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، فَتَزَلَتِ السَّلَمَ فِي سُرْعَة ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْبَهْجَةِ وَالْفَرَح ، وَأَمَرَتِ الْجُنُودَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَأَتُ فِيهِ السَّمَكَة ، وَوَصَّتِ الْغَوَّاصِينَ بِبَذْلِ جُهْدِهِمْ فِي صَيْدِهَا . . .

غَاصَ الْغَوَّاصُونَ إِلَى أَعْمَاقِ البَّحَيْرَة ، وَأَحَاطُوا بِالسَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَت تَسَبَحُ وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَت تَسَبَحُ فَ الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَنَصْعَدُ وَمَهِبِطِ ، وَالْفَوَّاصُونَ يَسْبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّحَاقَ بِهَا . . . .

شَعَرَ «حَسَّانُ » بِمَا يَجْرِى حَوْلَه ، فَخَافَ أَنْ يُصِيبَ الْغَوَّاصُونَ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ السَّمَكَة بِأَذْى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ عَلَى الشَّاطِئ ، فَلَقْظَيْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأُسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِم ، عَلَى الشَّاطِئ ، فَلَقَظَيْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأُسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِم ، فَاسْتَسْلَم لَهُمْ . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة وَأُسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَهَا . . . .

وَوَقَفَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ أَمَامَ الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَتْ لَهُ ؛ أَمَّامُ الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَتْ لَهُ ؛ أَمَّا أَمَّا أَنَّ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَعْتَنِي عَنْ مِرْآتِي ؟ . . . أَلَمْ أَقُلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ أَحَدًا مًا لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَعْتَنِي عَنْ مِرْآتِي ؟ . . .

لَا بُدَّ أَنْ تَنَالَ جَزَاءَك . . . خُذُوهُ إِلَى الْمَيْدَان . . .

فَقَالَ الْمَلِك: يَابُنَيِّتِي الْحَبِيبَة؛ إِنَّ هٰذَا الشَّابُ الْجَرِيءَ قَدْ حَاوَلَ الإخْتِفَاء بِطَرِيقةٍ عَجِيبَة، فَعَاشَ فِي بَطْنِ سَمَكَة ؛ فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أُخْرى. وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَة كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه، فَقَالَتْ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَة كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه، فَقَالَتْ وَالْحَقُ أَنَّ الْأَمِيرَة كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه، فَقَالَتْ لِأَمِيمَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِكَ ، يَا أَبِي الْعَزِيزِ. لَابِيهَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِكَ ، يَا أَبِي الْعَزِيزِ. خَرَجَ «حَسَّانُ» حَزِيناً حَائِراً ، فَفَكُر فِي أَنْ يُعَادِرَ الْمَدِينَة ، لكِنَّهُ عَرَجَ «حَسَّانُ» حَزِيناً حَائِراً ، فَفَكُر فِي أَنْ يُعَادِرَ الْمَدِينَة ، لكِنَّهُ تَذَكَّرُ النَّسْرَ وَالرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلَهُ لَه : إِذَا الشَّارَ وَ اللَّيشَةَ تَجِدْنِي أَمَامَك !

جَدَّ ﴿ حَسَّانُ ﴾ فِي سَيْرِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَة ، فَصَارَ بَمْشِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُنْزَلَهُ فِيهِ النَّسْرِ ، فَأَخْرَجَ الرِّيشَةَ مِنْ كِيسِه ، وَكَأَنَّ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ يُظِلِم ، وَكَأَنَّ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ

حَجَبَتِ الشَّمْس ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَرَأَى النَّسْرَ يَدُورُ فَوْقَه ، ثُمَّ يَهِبِطُ أَمَامَه ، وَيَخْنِى رَأْسَهُ يُحَيِّيه ، وَيَنْقُرُ الْأَرْضَ بِمِنْقَارِه ، وَيَقُولُ : خَيْراً ، يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ. مَاذَا جَرَى ؟ وَأَى شَيْءٍ تُرِيدُ أَنْ أَحْضِرَهُ إِلَيْك . . قُلْ . . إِنِّى مُسْتَعِدٌ لِأَى طَلَبِ تَطْلُبُه !

قَصَّ «حَسَّانُ » عَلَى النَّسْرِقِصَّتَهُ مَعَ الأَمِيرَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ كَشْفَتِ الْأَمِيرَةُ مَكَانَهُ بِمِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة. وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى الاخْتِفَاء فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآة . . . .

حَرَّكَ النَّسُرُ جَنَاحَيْهِ الْكَبِيرَيْن ، وَهَزَّ رَأْسَه ، وَقَالَ : هٰـذَا أَمْرُ سَهُلٌ ، 
ثَا صَدِيقِي الْعَزِيز . . . سَأَحْمِلُكَ عَلَى ظَهْرِى ، وَأَطِيرُ بِكَ فِي الْفَضَاء
الْعَالِي ، فَلَا تَسْتَطِيعُ الْأَمِيرَةُ أَنْ تَوَاكَ بِمِرْآيَهَا السَّحْرِيَّة ، وَأَنْتَ فِي عَنَانِ
السَّمَاء . . . هَيًا ارْكَبْ ظَهْرِى ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الله . . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْر، فَطَارَبِهِ حَتَّى ذَهُبَا إِلَى النَّبْعِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ وَالنَّمَار، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيَوْمِ وَالْأَزْهَارِ وَالنَّمَار، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثِ أَحَلِقُ بِكَ عَالِياً عَالِياً ، فَلَا تَظْهَرُ فِي الْمِرْآةِ السَّحْرِيَّة . . .

وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثُ ، وَفِي السَّاعَةِ الْمُحَدَّدَةِ ، صَعِدَتِ الْامِيرَةُ بِمِرْآنِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَذَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ بِمِرْآنِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَذَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأَّتَ «حَسَّانَ » وَلَا عَرَفَتْ مَخْبَأَه . وَلَمَّا يَشِتُ مِنَ الْعُثُورِ إِلَيْها ، فَمَا رَأَّتَ «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . . عَلَيْهِ ، وَهَمَّتْ بِالْهُبُوط ، لَمَحَتْ فِي الْمِرْآةِ صُورَةَ نَسْرِكَبِيرٍ يُحَاوِلُ أَنْ يَهْبِط إِلَى الْأَرْض ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُهُ ، فَوَأَتْ «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . . . فَمَا كَانَ أَسْرَعَ مَا أَرْسَلَتِ الْجُنْدَ إِلَيْه ، فَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَهُو يُحَاوِلُ النَّوْمَ عَلَى الْأَعْشَابِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ . . .

وَمَرَّةً ثَانِيَةً وَقَفَ الْحَسَّانُ » أَمَامَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَالْمَنْهِمَا الْأُمِيرَة . تُحِيطُ بِهِمُ الْحَاشِيةُ وَالضَّبَّاطُ وَالْجُنُود . . . وَقَفَ (حَسَّانُ » خَجْلانَ خَرْيَانَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَيِئَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة خَرْيَانَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَيِئَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزَأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَالِي وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزَأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَالِي عَلَى نَفْسِك ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَغْرُور . . . إِنَّ مِرْآتَى تَكْشِفُ كُلِّ شَيْء ، فَي غَلَى نَفْسِك ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَغْرُور . . . إِنَّ مِرْآتَى تَكُشِفُ كُلِّ شَيْء ، فَي أَعْلَى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيًا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيًا بَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِى الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيًا بَا جُنُودُ . . . شُوقُوهُ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِيْلَقى جَزَاء غُرُورِه !



فَقَالَتِ الْمَلِكَة : يَا بِنْتِي ، يَا حَبِيبَتِي ، إِنَّ هَٰذَا الْفَتَى شُجَاعٌ جَرِى ، فَعَلَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِى بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ مَرَّةً فِى بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هَذَهِ الْمَرَّةَ فَوْقَ ظَهْرِ نَسْر . . فَامْنَجِيهِ فُرْصَةً أَخِيرَةٍ . . .

أَطَاعَتِ الْأَمِيرَةُ أُمَّهَا وَقَالَتْ : كَمَا تَشَائِينَ يَا أُمِّى ، يَا مَلِيكَتِى . . . . وَنَظَرَتْ إِلَى الْفَتَى الْحَيْرَةُ ، وَقَالَتْ له : هٰذِهِ فُرْصَتكَ الْأَخِيرَةُ ، أَيُهَا الشَّابِ !

خَرَجَ «حَسَّانُ » وَهُو لَا يَكَادُ يُصَدِّقُ أَنَّهُ نَجَا مِنَ ارْتِدَاء فَرُوقِ الْخَرُوفِ ، وَوَضْعِ الطَّرْطُورِ عَلَى رَأْسِه ، وَالْجَرْي حَافِياً سَبْعَ مَرَّاتٍ فِى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الْفَيدِي وَقَفَ فِيهِ مَعَ النَّعْلَب ، وَأَشْعَلَ النَّارَ فِي بُعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْمَكَانِ اللَّذِي وَقَفَ فِيهِ مَعَ النَّعْلَب ، وَأَشْعَلَ النَّارَ فِي بُعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْمَكَانِ اللَّذِي وَقَفَ فِيهِ مَعَ النَّعْلَب ، وَأَشْعَلَ النَّارَ فِي بُعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْمَكَانِ اللَّهِ بَاللَّهُ أَلْكَ الْجَوّ ، وَالْمَكَانِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكَانِ ، وَإِذَا رَاثِحَةً غَرِيبَةٌ تَفُوحُ فِي الْمَكَانِ ، وَإِذَا وَيُوشِكُ أَنْ يَحْجُب السَّمَاء ، وَإِذَا رَاثِحَةً غَرِيبَةٌ تَفُوحُ فِي الْمَكَانِ ، وَإِذَا وَيُوشِكُ أَنْ يَحْجُب السَّمَاء ، وَإِذَا رَاثِحَةُ غَرِيبَةٌ تَفُوحُ فِي الْمَكَانِ ، وَإِذَا النَّعْلَبُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَ

خِدْمَتِك ، أَيُّهَا الشَّابُّ الرَّحِيم ، الطَّيِّبُ الْقَلْب . . فَمَاذَا تُرِيد ؟ أَطْلُبُ مَاتَشَاءُ تُجدْنِي طَوْعَ أَمْرِك !

حَكَى ﴿ حَسَّانُ ﴾ لِلنَّعْلَبِ حِكَايَتَهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ مَثْهُورٌ بِالذَّكَاءِ وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَّنِي وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَّنِي عَلَى طَرِيقَةٍ أَخْتَبِي بَهَا ، فَلَا تَكْشِفُنِي مِرْآةُ الْأَمِيرَة ؟ . . .

 وَفِي الْحَالِ بَدَأَ الثَّعْلَبُ يَحْفِرُ الأَرْضَ بِمَخَالِبِهِ فِي سُرْعَةٍ فَائِقَة ، حَتَّى حَفَرَ نَفَقا طَوِيلًا ، غَابَ فِيهِ عَنْ عَيْنَى « حَسَّان » . . . وَمَرَّ الْيَوْمُ الْأَوَّل ، وَالْيَوْمُ النَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ كُمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ « حَسَّانَ » شَبْئاً وَالْيَوْمُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ كُمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ « حَسَّانَ » شَبْئاً فَشَيْناً ، حَتَّى فَقَدَ الْأَمَلَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّعْلَبُ مَكَرَ بِه ، فَكَادَ يُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ . . .

وَفَجُأَةً خَرَجَ النَّعْلَبُ مِنَ النَّفَق ، وَقَالَ لِصَدِيقِهِ « حَسَّان » : تَعَالَ وَرَاثَى . . . أَسْرِعْ فَقَدِ اقْتَرَبَ الْوَقْتُ الَّذِى تَصْعَدُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطِحِ الْقَصْر . . . هَيًّا اتَّبِعْنِي . . . إِنَّ هَذَا النَّفَقَ يَصِلُ بِكَ إِلَى حُجْرَةِ الْأَمِيرة . . . وَلَنْ يَصِلُ بِكَ إِلَى حُجْرَةِ الْأَمِيرة . . . فَإِذَا وَلَنْ يَعْطُرُ بِبَالِهَا أَنَّكَ مُخْتَبِي فِي قَصْرِهَا ، وَتَحْتَ حُجْرَتِهَا . . . فَإِذَا فَلَنْ تَوَاك . . . وَلَنْ تُفَكِّرَ فِي أَنْ تَنْظُر تَحْتَ قَدَمَيْها . . . فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع وَحِينَفِلْ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتُها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع وَحِينَفِلْ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتُها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَع الْخَشِبَة الَّذِي فِي يَهَايَةِ النَّفَق ، وَاصْعَدْ إِلَى وَسَطِ الْحُجْرَة ، تَجِدْ نَفْسَك أَمَامَ الْأَمِيرَة ، فَقُلْ لَهَا : لَقَدْ غَلَبْتُك !

وَحِينَمَا وَصَلَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ وَالتُّعْلَبُ إِلَى آخِرِ النَّفَق ، كَانَتِ الْأُمِيرَةُ

تَصْعَدُ فِي السَّلَمِ إِلَى سَطَعِ الْقَصْرِ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، لِتَبْحَثَ عَنْ مَخْبَإِ « حَسَّانَ » ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ مَخْبَإٍ « حَسَّانَ » ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ

وَصِيَّتُهُ بِرَفْعِ الْخَشَبَةِ الَّتِي تُغَطَّى فَتُحَةً النَّفَق ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ فَتُحَةً النَّفَق ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ بِأَنَّ الْأَمِيرَةَ فِي الْحُجْرَة . ثُمَّ بِأَنَّ الْأَمِيرَةَ فِي الْحُجْرَة . ثُمَّ وَدَّعَهُ وَهُو يَدْعُولَهُ بِالتَّوْفِيق . . . .

وَقَفَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سَطْحِ الْقَصِرِ ، وَجَعَلَتْ تُقلَّبُ مِرْآتُهَا الْقَصِرِ ، وَجَعَلَتْ تُقلِّبُ مِرْآتُهَا فِي كُلِّ جِهَة ، وَتُنعِمُ النَّظَرَفِيهَا ، فَلَا تَرَى أَثَراً لِهِذَا الْخَاطِبِ فَلَا تَرَى أَثْراً لِهِذَا الْخَاطِبِ

الْمُخْتَبِيُّ تَحْتَ حُجْرَتِهَا . . . حَوَّلَتِ الْمِرْآةَ نَحْوَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ وَالْجَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ تَعْبُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ تَعْبُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَا أَسْتَطَاعَتْ كَشْفَ مَكَانِه ، فَعَجِبَتْ لِاخْتِفَائِهِ ، وَلَا أَسْتَطَاعَتْ كَشْفَ مَكَانِه ، فَعَجِبَتْ لِاخْتِفَائِهِ ، وَأَخْدَتْ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِهَا ، وَهِي حَزِينَةٌ فَرْحَانَةٌ فِي وَقَتْ وَاحِد . . . .

كَانَتْ حَزِينَةً مُغْتَاظَةً لِأَنَّ وحَسَّانَ ، غَلَبَهَا ، وَاسْتَطَاعَ الِاخْتِفَاءَ عَنْ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، وَكَانَتْ في الوَقْتِ نَفْسِهِ سَعِيدَةً فَرْحَانَة ، لِأَنَّهُ نَجَحَ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، وَأَنَّهُ – لِهُ ذَا النَّجَاحِ – سَيْكُونُ زَوْجاً لَهَا ، فَإِنَّ قَلْبَهَا قَدْ مَالَ إِنَّهُ مُنْذُ زَأَتُه ، وَأَنَّهُ – لِهُ ذَا النَّجَاحِ بَ سَيْكُونُ زَوْجاً لَهَا ، فَإِنَّ قَلْبَهَا قَدْ مَالَ إِلَيْهِ مُنْذُ زَأَتُه ، وَشَاهَدَتْ بَسَاطَة ثِيَابِه ، وَسَمِعَتْ حَدِيثَهُ الْقَوِى المُهَدَّب ، وَلَيْهِ مُنْذُ زَأَتُه ، وَشَاهَدَتْ بَسَاطَة ثِيَابِه ، وَسَمِعَتْ حَدِيثَهُ الْقَوِى المُهَدَّب ، وَعَلَمَتْ شَعَاعَتُهُ وَجُرْأَتُه ، فَقَالَتْ في صَوْتٍ مُرْتَفِع : أَيْنَ اخْتَنَى هٰذَا الشَّابِ ؟ ! لَيْتَهُ يَظْهَرُ الآن !

وَفَجْأَةً رَأَتُ لَوْحَ خَسَبِ يَرْتَفِعُ مِنْ أَرْضِ الْحُجْرَة ، وَرَأَتُ اللهِ وَسَانَ » يَقِفُ أَمَامَهَا قَائِلاً : مَا رَأْيُكِ الْآنَ ، يَا أَمِيرَتِي الْعَزِيزَة ؟ ! أَطُنْنِي نَفَدْتُ شَرْطَك ، وَاخْتَفَيْتُ حَتَّى عَجَزَت مِرْ آتُكِ السَّحْرِيَّةُ عَنْ كَشْفِ مَخْبُثِي الْقَدْ غَلَبْتُك !

قَالَتِ الْأَمِيرَة : صَدَقَت ، أَيُّهَا الشَّابُ الشَّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَكُونَ زَوْجَةً لَكَ !

وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ، وَفِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا ، أَنَّ الشَّابُّ الْغَرِيبَ الَّذِي تَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَةِ قَدْ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِهِ ، وَأَنَّ الْمُرْآةَ السَّحْرِيَّةَ لَمْ تَكْشِفْ مَخْبَأَه.

صَحِبَتِ الْأَمِيرَةُ وَحَسَّانَ وَإِلَى أَبُويْهَا ، وَقَالَتْ لَهُمَا : لَقَدْ نَجَحَ هُذَا الشَّابُ فِي الْإِخْتِفَاء ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْآتِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي الشَّرْط . فَلْيَأْمُرْ أَبِي الْعَزِيزُ بِإِعْدَادِ الْإِحْتِفَالَات ، وَإِقَامَةِ الزَّينَات ، وَيُوْرِيع الْهَدَايَا وَالْهِبَات . . .

أَخَذَ الْحَاشِيَةُ وَالْجَيْشُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ جَبِيعاً يُعِدُّونَ مُعِدَّاتِ الْفَرَحِ ِ بِزَوَاجِ أَمِيرَتِهِم الْحَسْنَاء ، بِالشَّابُ الْجَرِىء وحَسَّان ، . . .

وَأَقِيمَتِ الزِّينَاتُ فِي كُلِّ مَكَانَ ، وَتَحَدَّدَ مَوْعِدُ عَقْدِ الزَّوَاجِ ، وَأَخَذَ رَجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلْمَاءُ وَالْعُظْمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَكُلَّ مِنْهُمْ رِجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلْمَاءُ وَالْعُظْمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَكُلَّ مِنْهُمْ سَعِيدٌ مُنْشَرِحُ الْقَلْب ، لِأَنَّ الْأَمِيرَةَ سَتَتَزَوَّج ، وَلِأَنَّ عَهْدَ السَّخْرِيَةِ مِنَ الْأَمْرَاء قَدِ انْتَهَى . . .

ثُمَّ نَظَرَ « حَسَّانُ » إِلَى الأَمِيرَةِ وَقَالَ لَهَا : عُذْرًا ، يَا أَمِيرِ تِى الْجَلِيلَة . . لَقَدْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَرَوَّجِينِي ، لِأَنِّى اسْتَطَعْتُ أَنْ أَخْتَبِيَّ فِي مَكَانٍ لَمْ يَخْطُرُ بِبَالِك ، فَلَمْ تَكُشِفْهُ مِرْ آتُكِ السَّحْرِيَّة . . . لَقَدْ نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، بِبَالِك ، فَلَمْ تَكُشِفْهُ مِرْ آتُكِ السَّحْرِيَّة . . . لَقَدْ نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، وَغَلَبْتُك . . . وَلَكِنَّ هٰذَا لَا يَكُنِى لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِفْتِ وَغَلَبْتُك . . . وَلَكِنَّ هٰذَا لَا يَكُنِى لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِفْتِ أَنْ تَقْبَلِى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبَلِى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبَلِى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبَلِى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبَلِى الْطَكَاة أَنْ تَتَنْ وَجِينِي ، بَعْدَ هٰذَا الّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبَلِى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَمْرِى الْعَلَاقِ الْمَالِي الْعَلَى الْحَيَاة اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ أَنْ مِيْتِ الْعَلْمُ اللّذِي عَرَفْتِ الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَاقُ الْحَيْنَ الْعَلَيْلُ اللّذِي عَرَفْتِ إِنْ الْمَالِي الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَيْلُ اللّذِي عَرَفْتِ مِنْ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي الْعَلْمُ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي الْعَلَى الْحَلْمَ الْعَلْمُ اللّذِي الْعَلْمُ اللّذِي الْحَلْمُ اللّذِي الْحَرْفُ الْعَلْمُ الْحَلْمُ اللّذِي الْحَلْمَ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّذِي الْعَلْمُ اللْعَالْمُ اللّذِي الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ



اصْفَرَّ وَجُهُ الْأَمِيرَة ، وَاصْطَرَبَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، وَارْتَعَشَتْ أَطْرَافُهَا ، وَرَّحَطَّمَتْ وَأَصَابُهَا ذُهُولٌ وَدُوار . فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السَّحْرِيَّةُ مِنْ يَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ قِطَعاً صَغِيرَة ، مُحْدِثَةً دَوِيًّا كَالرَّعْد ، فَأَسْرَعَ الْخَدَمُ يَجْمَعُونَ قِطَعَ الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! فَمَّ تَمَالَكَتِ الْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا ، وَوَقَفَتْ مُنْتَصِبَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُ أُمْ السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ السَّابُ الشَّابُ أَلَمْ الْمُعَالِكَةِ الْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا ، وَوَقَفَتْ مُنْتَصِبَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُ أَلَمْ اللَّهُ السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْجَرِى ، الطَّيْبُ الْقَلْب ، الْغَنِي النَّفس ، النَّبِيلُ الْجِس ، لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَتَرُوْجَك . . وَأَعَاهِدُكَ أَنْ أَكُونَ مُطِيعَةً لَك ، وَأَنْ أَحْيَا مَعَك حَيْثُ تُحِيث ، وَأَيْنَ تَشَاء . . .

وَتُمَّ زُوَاجُ و حَسَّانَ ، وَالْأَمِيرَة ، وَعَاشَا مَعا فِي هَنَاءَةٍ وَسُرُور ، وَأَصْبَحَتِ الْأَمِيرَةُ رَبَّةَ بَيْتٍ مُمْتَازَة ، تُجِيدُ الطَّبْخ ، وَتُدَبِّرُ بِنَفْسِهَا شُنُونَ الْبَيْتِ كُلَّهَا ... أمَّ الحَرْبِ وَالسَّياسَة ، وَأَصْبَحَ ضَابِطاً مُمْتَازاً فِي جَيْشِ وَطَيْهِ الْجَلِيدِ ... وكَانَ سَعِيداً فِي حَبَايَة ، مَعَ زَوْجَتِهِ مُمْتَازاً فِي جَيْشِ وَطَيْهِ الْجَلِيدِ ... وكَانَ سَعِيداً فِي حَبَايَة ، مَعَ زَوْجَتِهِ الْأَمِيرَةِ الْجَبِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَـٰكِنَّ سَعَادَتَهُ الْأَمِيرَةِ الْجَبِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَـٰكِنَّ سَعَادَتَهُ فِي الْحَفِيقَةِ لَمْ تَكُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، يُنفَقْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، يُنفَقْ مَادَتَهُ مُن كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، يُنفَقْ مُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، يُنفِقُ مَا كُنْ عَلَيْه مَادَتَهُ ... أَمَاتَ أَبُوهُ أَمْ لَا يَزَالُ حَيًّا ؟ وَإِذَا كَانَ حَيًّا هُ وَلَا كَانَ حَيًّا هُ وَالْمَاتِهُ عَلَيْهِ مَالَانَ عَيْدُ اللَّهُ وَلَا وَلَا ؟ ا

 بِدُونِ رَاحَة ، حَتَّى أَصِلَ سَرِيعاً ، وَلَا أَتَأْخَرَ فِي الْعَودَة . . .

وَاسْتَأْذَنَ « حَسَّانُ » حَمَاهُ الْمَلِكَ فِي السَّفَر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَمَر لَهُ بِعَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ تَجُرُهَا سِتَّةُ خُيُول ؛ وَأَمَرَ أَنْ يُسَافِرَ فِي صُحْبَتِهِ بَعْضُ زُمَلائِهِ الضَّبَّاط ، حَتَى لَا يُحِسَّ الْوَحْدَةَ وَالْوَحْشَة . . .

وَصَلَ الْحَسَّانُ اللَّهِ بَلْدَتِهِ ، فَلَمْ يَعْوِفْهُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَدْ تَغَيَّرُتْ هَيْئُتُه ، لِثِيَابِهِ الْأَنِيقَة ، وَالْأَوْسِمَةِ الَّتِي تُرَبِّنُ صَدَرَه . وَكُلَّمَا قَابَلَ أَحَدَ وَمُلَكِثِه ، وَقَالَ لَهُ إِنَّنِي الْحَسَّان الله ، ضحيك مِنْهُ زَمِيلُه ، وَقَرَكَهُ وَانْصَرَف عَنْه ، وَهُو يَقُولُ : الحَسَّان الله عَلَيْه . . لَقَدْ غَرِقَ مُنْدُ سَبْعَةِ أَشْهُر الله وَهُو يَقُولُ : الحَسَّان الله عَلَيْه . . لَقَدْ غَرِق مُنْدُ سَبْعَةِ أَشْهُر الله فَدَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَبِيه ، وَطَرَقَ بَابَه ، فَفَتَح لَهُ غُلَامٌ فِي السَّادِسَة عَشَرَة فَلَامُ عَنْ الله عَنْ العَيْمِ وَطُرَقَ بَابَه ، فَفَتَح لَهُ غُلَامٌ فِي السَّادِسَة عَشَرَة مِنْ عُمْرِه ، فَسَأَلُهُ عَنْ العَلَيْمِ وَلَوْق بَابَه ، فَفَتَح لَهُ عُلَامٌ فِي السَّادِسَة عَشَرَة مِنْ عُمْرِه ، فَسَأَلُهُ عَنْ العَلَيْمِ وَلَيْعُونَ مِنْ اللهَ الْحَلِي يَقُولُ : مَنْ فَرْ عُمْرِه ، فَسَأَلُهُ عَنْ العَلَيْمِ اللهَ يَعْمَى . . . فَدَا اللّذِي يَسْأَلُهُ عَنْ اللهَ عَلَى ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنَّهُمْ خَمْسَةُ ضُبَّاطِ يَا عَمَى . . . فَدَا اللّذِي يَسْأَلُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنَّهُمْ خَمْسَةُ ضُبَّاطِ يَا عَمَى . . . خَرَجَ الْ عَمْ مَنْصُور اللّهُ يَلُهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ مَاهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ مَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انْدَفَعَ « حَسَّانُ » نَحْوَهُ يُعَانِقُه ، وَيُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْه ، وَيَقُولُ : أَبِي . . .

وَتَرَكَ ﴿ عَمْ مَنْصُور ﴾ لِلْغُلَامِ ﴿ عَلَى ﴾ البيت وَمَا فِيه ﴾ وأَدَوَاتِ الصّبادِ

كُلُهَا ، وسافَر مَعَ ابْنِه ، فَعَاشَ بَقِيَّة أَيَّامِهِ فِي أَطْيَبِ عِيشَةٍ وَأَهْنَا حَيَاة . . .

وَمَرَّتُ سِنُون . . وَمَاتَ الْمَلِك ، فَصَارَتِ ابْنَتُهُ الْأَمِيرَةُ مَلِكَة ،

وَصَارَ زَوْجُهَا ﴿ حَسَّانُ ﴾ مَلِكا . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَان ،

فَعَاشًا سَعِدَ فَن ، وَأَسْعَدَا شَعَبُهَا . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَان ،



| 1998/YA-Y |               | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------|----------------|
| ISBN      | 977-02-4403-1 | الترقيم الدولي |

٧/٩٤/٣٣ طبع عطابع دار المعارف (ج.م.ع.)